## 

تصنیف الإمتام أبی العَبت المراجمت دبن بحث بی بُن جست ابر البست لاذری

حقَّت أَهُ وَشَهِ كُهُ وَعَلَقَ عَلَى حَوَاسَيْهُ وَأَعَدَ فَهَارِسِهُ وَقَدَمَ لَهُ

عبراسرائي الطباع دكتوراة دولة في الفلسفة والآداب محتازي الدراسات الاسلامية خرج معهد المكتبات والتوثيق العتالي في مدريد

مر سيمالي المعارف الطباعة والنشر بيروت •

± ±

•

444

## مقكدمةالكالشر

ليس بين العلماء والمفكرين والباحثين وحتى بين المتادبين ، من يجهل المكانة المرموقة ، والمنزلة الرفيعة التي تميز بها الامام النسابة احمدبن يحيى ابن جابر بن داود البلاذري ، أبو الحسن ، في علم التأريخ ، اللذي هو في نظر العلامة ابن خلدون « فن من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال ، وتشد اليه الركائب والرحال ، وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال تتنافس فيسه . . . . وتتساوى في فهمه العلماء والجهال» .

واذا كان الناس قد دونوا الأخبار ، وجمعوا تواريخ الأمم والدول فحبروا وسطروا ، فان الحقيقة العلمية الثابتة التي لا مناص من الاذعان لأسرها والانحناء أمام واقعها الفاعل في الحضارات ، هي أن لا تاريخ بدون وثائق يعتمد عليها ، ويرجع اليها للتثبت والتحقق .

انطلاقا من هذه الحقيقة بالذات - وإن كان عصر عالمنا البلاذري لم يعرف علم التوثيق الذي أخذ طريقة الى البحث في حقائق الفكر الانساني وطرق عرضها الا مع بداية هذا \_ القرن \_ فأبو الحسن الذي تنهض « مونسة المعارف » اليوم بنشر كتابه « فتوح البلدان » كان بعلمه ، وأدبه ، وثقافته العميقة ، ورحلاته المتتابعة واتصاله بالرواة والعلماء والشعراء في جميع البلدان والأقاليم التي زارها - وما أكثرها - فضلا عن مكانة العلماء الذين درس عليهم وأخذ عنهم وعلو شانهم بين رجال عصره ، ومراجع دهره ، ورجالات زمانه وجهابذة عصره ٠٠٠ أن أبا الحسن البلاذري كان صورة غير مدونة لعلم التوثيق لأن آثاره الى جانب فتوح البلدان ك « انساب الأشراف » ، و « عهد اردشير » الذي عربه عن الفارسية ، ووضعه بقالب شعري الوكتاب « الأخبار » الإضافة الى اهتمامه قبل وفااته باصدار مرجع جامع في أربعين مجلدا ، يؤكد على سعة درايته بخصائص علم المتوثيق ، وعمق معرفته ، ووافر احاطته بعلم التأريخ في آن ، وهو العلم الجليل الشان الذي « هو في ظاهره لا يزيد على اخبار عن الأيام والدول ، وفي باطنه نظر وتحقيق ، وتعليل للكائنات ومباديها دقيق ، وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميسق » .

جميع هذه المبادىء والأصول التي احتضنها كتاب « فتوح البلدان » انما تكتمل قيمتها بما انفردت به طبعته الأولى والحديثة هذه - وهو ما لم تحظ به سائر طبعاته السابقة - من دقة في التحقيق ، واناة في استقصاء الوقائع بروح المدراسة العلمية وقواعدها ، وتبعا الناهج وطرائق الفهرسة المتطورة التي تستند الى أرقى النظم التي قررها علماء الاستشراق في وضع الفهارس وتبويبها ، مع ضرورة التنويه بأن مثل هذه الفهارس في كل كتاب . . مرجع ، هي عينه الباصرة ، وأذنه الواعية ، والدليل الى كنوز المعرفة فيه .

ان هاتين الحقيقتين ، كون الراف مرجعاً ثبتاً في مدوناته وحرص

المحققين على شروط التحقيق والعناية البالغة باعداد الفهارس العلمية ، والتشدد في التثبت والداب على تجنب جميع دواعي الضعف والخطل في هذه الطبعة ، بتوافق تام بين ضميرهما المسلكي في مجالات التحقيق ، وضميرنا المسلكي في ميدان النشر والطباعة والتأليف . . . .

هذه المعطيات الثلاث هي في نظرنا حافز أهاب بنا أن نكون في مستوى الرسالة التي يوجبها تراث أمتنا العظيم للحفاظ على أثر من آثاره الجديرة بالبقاء ، وتدفع مؤرخي الأمة ومفكريها ونوابفها في حقول الدراسات الاسلامية والعربية على تنوعها ، وكذلك طلاب العالمين الاسلامي والعربي في أرجاء المعمورة ، للافادة من هذا المرجع النفيس ، ولاسيما أن المراجع المثيلة في بابه قليلة بل محدودة .

ان عصرنا اليوم ، هو عصر الارتقاء والتطور ، المنفتح على كل التيارات في الشرق والفرب ، وهو يحدونا بدافع من ايماننا بعظمة ماضينا ونبل عقيدتنا ، وعمق ثقافتنا التليدة ، الى عدم التهاون بالآفاق الواسعة المتصلة باحياء آثار الخالدين من أقطاب التراث في دائري المصنفات الاسلامية والعربية على السواء ، فالفهارس التي اعدت لهذه الطبعة لا تجعلها فريدة بين كل طبعات الكتاب وحسب ، بل أنها تقرب مضمون فتوح البلدان من الاذهان والأفهام وتجعلها في متناول الدارسين والمؤلفين ، ولو انها طبقت ـ كما نطبقها في جميع منشوراتنا التراثية ـ لاصبحت ذخائر انها سهلة المنال دانية القطوف يسيرة على المتبصرين بكل ما فيها من آيات قرانية كريمة واحاديث نبوية شريفة ، واعلام في سياق الديانات ومنا تفرع عنها من عقائد ومذاهب ، وملل ونحل ، الى ما هنالك من حقول المعرفة وأبوابها كالحيوان والنبات ، والافلاك والمعادن .

فالفهارس التي انفردت بها هذه الطبعة من فتوح البلدان والتي نالت ثناء اصدقائنا واعواننا في حقل النشر دفعت بمؤسستنا الى تبنسي اسلوبها ونهجها وادخالها على مطبوعاننا التي ستصدر قريبا ولاحقا الومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي العريق المنزلة بين كنوز الولفات الاسلامية النادرة .

لئن كنا أطلنا هذا التقديم على القارىء العربي القاضل فلكي تؤكد له مواكبتنا لكل جديد نافع في دنيا الحرف والكتاب ، تثبتا منا بثمرات العبقرية الاسلامية والعربية المأثورة المطلة علينا من عواصم المجد القديم وتطلعا كذلك الى طموحات عقيدتنا السمحة في الرسوخ والبقاء والانتشارة وانا على العهد الأمين مقيمون « أن العهد كان مسؤولا » صدق الله العظيم الناشد

محمد مثيب محيو مؤسسة المارف